مَ بِنَ لِلْبُنْ فِي الْبِي فِي إِلَى الْبِي الْمِنْ وَالْفِيدِ الْمِنْ عِلَى الْمِنْ عِلَى الْمِنْ عِلَى الْمُنْ عِلَى الْمُنْ الْمُن

## بِشِي لِدُسِّ لِحَدِّ الصَّحِيمِ وَعَلْرُضَّ عَلَيْسِلِنَا لَكُنِّ وَمَلَّى

قَالَ الشَّيْخُ الإِمَامِ العَالَمُ العَالَمُ العَلَّامَة مَدَيد المُحَلَّى المَّالِمَ المَّالِمَ المَّالِمَ المَامِلِ التَّالْمَ المَالِمَ المَالِمَ المَالِمَ المَالِمَ المَالِمَ المَالِمَ المَالِمَ المَالِمَ المَالِمِينَ المَّالِمِينَ المَّلِمِينَ المَّالِمِينَ المَّلِمُ المَّالِمِينَ المَّلِمُ المَّالِمِينَ المَّلِمُ المُنْ المُلْكِمُ المُلْكِمُ المَّلِمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المُلْكِمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلِمُ المَلِمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المُلْمُ الْمُلْمُ المُلْمُ الْمُلْمُ المُلْمُ الْمُلْمُ المُلْمُ الْمُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ الْمُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ الْمُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ الْمُلْمُ المُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُل

الْحَنْدُيلِنَّهِ النَّفِ عَدَانَ الْمِينِهِ الْقَيْهُ وَ وَاجْتَبَانَ الْمُنْ وَالْمُنْدُودِ الْمُنْ الْمَنْ وَالْمُنْدُودِ أَبْدَأُ هَذَا النَّظْمَ بِالْفُرُودِ وَبَعْدَ حَمْدِ الطَّاهِ رِالْوَدُودِ أَبْدَأُ هَذَا النَّظْمَ بِالْفُرُودِ فَقُلْتَ فِي الْمُنْ وَلِي فَقُلْتَ فِي الْمُنْ وَلِي النَّامِي الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُ وَالْمُولِ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُ الْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولِ وَالْمُعُولُولُوا وَالْمُعُولُولُوا وَالْمُعُولُولُوا وَالْمُلْمُ وَالْمُعُولُولُوا وَالْمُعُولُولُوا وَالْمُعُولُولُوا وَالْمُعُولُوا وَالْمُعُولُوا وَالْمُعُولُولُوا وَالْمُعُولُوا وَالْمُ

عَشْرَةً أَحْرُفِ اءِ اسْبُحَارِ بِي زَافِعِ السَّمَ وَرَابِعُ فِي آخِرِ الْعُفِّ ود شَهْرَتُهَاكَشُهْرَةِ الْبُنُ ود وَخَلِمِسُ فِي تَوْمِنِهِ وَسَادِسُ لا يَلْتَبِسِ عَلَيْكَ مِنْهَا لاَبِسْ وَسَايِعٌ فِي سُورَةِ الْأَدْرَابِ عِندَ اخْتِنَامِهَامِ الْكِتَابِ خُذِ الْعُلُومَ وَاحْسِي بِالنَّعَاسُ وَتَاسِعُ فِي سُورَةِ الطَّلَاقِ اسْلَّمَنَا اللَّهُ مِن لِليِّفَاق وَعَلِيْرُ فِي مَ وَرَمِ الْجِينَةِ مُ إِحْدَى عَشَرُ فِي لَمْ يَكُن مَّهُنِيَّةُ اقِفى بَرَا وَهُودِ وَالْكَهْفِ أَتَتُ مُسَطَّرَا إِلاَّ قَلِياً فِي النِّت أَجْرُكَبِيرُ حَامَ فِي الْقُرْآرِ لِ أَرْبَعَثُمُ لاَغَيْرُ خُذْ بَيَتِ إِنْ في فَاطِرِ وَمُودِ وَالْمُدِيدِ الْوَسُورَةِ الْمُلْكِ بِلَا مَزِيدِ عَابَا وُحُمْ بِالضِّيِّ فِي الْعُقُ وِدِ وَسُورَةِ الَّهُ عُوالِي تُنْرَحُ وِدِ وَمُبْتَدَايَاسِينَ فِي الْمَعْهُودِ السَّلَّمَنَا اللَّهُمِ مِن الْوَقُّ ود أَعْيَنَهُم بِالنَّصِبِ لِأَمَزِيدَة ﴿ فِي الْمَا بِذَهُ وَافَّةً وَبَ الْبَعِيدَة وَالَّا نُبِيا أَيْضا مِهَا حَرْفَانِ هِمَ أَرْبَعُ تَمَّنُّ عَلَى الْبَيّانِ أَهْلَ الْكِتَلِى قُلْ بِضَيِّرِ اللَّهِ إِلَيْكَ النَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم ماء أَنفُسُ هُمْ فَاعْلَمْ بِضَيِّرِ السِّينِ عَشْرَةً أَحْرُفٍ فَنْذُ تَمْيينِ فِ الْأُنْبِيَا وَالسَّهُ دَهُ وَالْعُرُالِ أَلْلاَثُمُّ فِي تَوْبَةِ الْمَنَّارِ. وَسُورَةِ الْعُقُودِ قُلْحَرُ فَارِي وَالنُّورِ وَالنَّهُ لِيَاذَا الْعِرُ فَان خَمْسَةُ أَحْرُفِ كَذَاكَ ثَمْتَ ا أَلَمْ يَبَرُوا بِغَيْرِ وَلِوِيَهِ افْتَى في سُورَةِ الْأَنْعَامِ وَالْأَعْرَافِ وَسُورَةِ النَّاحِلِ بِلَّا خِلَافِ الدُّف لا غَيْرُهُا فِي فَخُكُمِ التَّنزِيلِ أَيُّهُ إِلْقَصْرِيَ الْحُ وَانِي إِفِي النَّورِ وَالزَّخُرُفِ وَالرَّحْمَانِ أَكْتُرَهُمُ لِا يَعُلَمُونَ يَسْعَمُ فِي سُورَةِ الَّذِ نُعَامِ جَاءَتُ مُنْبَعَة وَجَامَ فِي اللَّهُ نَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ عُرَافِ الْوَيُولُسَى مُّ قَدَّمِ الْخِيدِ لَدفِ

احَرْفَايِ اوَزُمْرِ وَالطُّورِ وَالدُّخَ فِي يُونُسَ وَالنَّمْلِ قَدْ أَتَانِ في هُودِ وَالرَّعْدِ أَتَى ذَاكَ فَخُذْ وَجَاءَ في غَافِ حَرُفٌ وَسَطَ الْفَاحُفَظُهُ حِفْظاً عَادِلَا لَّا مَاقِطاً ثَلَاتَدُّ أَتَتُ كَيُوْمِنُو يِّيقَةُ رَّغَافِر فَهَ ذِهِ عِدَّهُ مَ اللهِ احَادِ في النُّور ابْرَاهِيرَ بِالْبَيّارِهِ أَلْ غَافِي الشَّطْرِيَ إِلَّ وَإِنَّ إِلاَّ فِي الْوَاقِعَة غَنَّ الرَّحْمَانِ في النَّوْلِ وَالنُّورِهُمَا مُبَيِّنَانِ أَنفُسُكُم بِالضَّيرِ وَالتَّنقِيقِ فِي فُصِّلَتْ وَاثْنَان فِي الصِّدِّيقِ وَرَابِعُ فِي سُورَةِ الْأَعْوَارِ. لاَغَيْرُهَا فِي جُهُلَةِ الْقُرْلَ أَرْبَعَتُهُ فِي مُحُكِيرِ الْهِجَاءِ أَصْمَابَ أَجُنَّتِهُ بِفَنْحِ الْبَالِي في سُورَةِ الْقَامِ مَعَ يَاسِينَ الثَّنانِ فِي اللَّهُ عُرَافِ يَا أَخِينَا الفي زُمِر وَالنَّمْلِ خُذُ فُنْ وِنِي إِلاَّ مَن شَاءَ ٱللَّهُ قُلُ بِالنُّونِ

لآتنشاها فهذه تمتث على سيماه قَبْلِ وَصْلِ ثَابِتِ الْأَدْدَكَامِ الْمُسْتَكْبَرُتَ فِي الْأَفْعَالِ الْطَلَعَ ٱلْغَيْبَ بِالْفَظِ تَـــــــ بِسَمِياجِا أَفْتَوَىٰ فَالْتَذْ كُرَهُ إِوَا لَيْكَذَلُّهُ أَلَتْ فِي الْبَقَرَرَةُ عَلَيْهِمْ أَسْتَغُفَرُكَ عَنْ رُوَاتِي خَسْاَجَدْهَا فَاعْلَمْ بَا فَهِيمْ ام ورابع في الحجربا نتظ ام التَّمْلِلا تَنسَاهُ إِي أَوَّلِ السُّورَةِ خُذْ مَعْنَاهُ لَا يِالْ وَاوِ اثْلَاثُمُّ كَذَاحَكَامُ السَّاوِم فى سُورِةِ الْأَعْرَافِ عِندَالْفَائِدِينَ وَثَالِنِياً إِذَا قَرَأْتَ مُسْلِمِينَ للاج ا كَذَا رَوْيْنَا عَي خَوِ عَالَا يُضَاحِ

مِيرُ أَرْبَعَةً وَغَيْرُهَا رَ الْاعْوَانِ قُلُ اثْنَانِ وَالثَّالِتَةِ فِي ورَةِ الْعُقُ وِدِ الْاَغَيْرُكَ ا يَاطَالِبَ الْمَقْتُ أربع فأتثك يابح ، وَالْحَجِّ آخِرِغَافِر وَسُورَةِ الْقِتَالِ خُذْ يَاحَابُر اقْرَأُولَكُوالُونُ فَالْمُنْعَامِ أَتَى وَهْتَى بِلَامَيْنِ كَذَاكَ ثَبَتَا الحَجِرُ لِكَيْ لا عَي صَحِيجِ النَّقْ لِ فِي الْمَشْرِ وَالَّذَ حُزَابٍ ثُمَّ النَّهُ ، حِيَ الْمَفْصُولَةُ مِنَ الْكِتَابِ أَمَّا الَّتِي فِي أَوَّلِ الَّاحْزَاجِ في مُودٍ وَالسَّهُدَةِ ثُمَّ النَّاسِ وَاثْنَانِ فِي الْيَقْطِينِ بِلَّا الْيَبَاسِ إِللَّوَاوِ فِي الْيَقُطِينِ وَالدُّخَانِ إِنَّ الْبُكَّاقُواْ قَدْ أَتَّى حَرُفَا رِ

\$ 110

فُ وَمَعَا النَّنَيْ فِي وَالْآنْبِيَاوَالسُّعَوَا وَالْوَافِعَة اللَّهِ وَالرُّومِكَذَاكَ الزُّمَوُ الْخُنْدَ كَالْمَ الْعَارِ فِينَ وَاعْتَبِرُ الإُبِتِّقَالُ لَكِنَّهَا شَبِيهَ مُّ بِالإِّ نفِعَ حَلَّوَلَوْ لَا وَدَنَا كَيْلَا عَفَى الْحَلَاشَفَا سَنَانُ لَا وَالصَّفَا بَدَا دَعَا لِجَاجَنَا وَتَفْشَ لَمَ الْتَقَتَا وَزَالَنَا غَيْهَا ادُخُ تَظُّلُهُ رَاكِنْتَا إِنَّتِهَامَعُ فَكُلًّا مَعْ يَتَمَا شَا وَجَدَا وَجَ طِغَالْنَا أَبَا أَحَدِجَفَا رِبَّا لِيَطَّلَحَالَتُوْبَ الصَّمُّ بِالضَّيِّ بِلَا إِنَّ كَالَ فِي الَّا نَبِيَا وَسُ ورَدَّ الَّا نَفَ ال الْمُندِرِينَ قُلْبِكَسُرِ الذَّالِ حَرْفَانِ قَدْأَتَتْ بِلَالِشْكَالِ في الشَّعَوَا وَالنَّمُلِ لِلصَّلَّابِ اللَّهِ غَيْرُهَا يَا قَاصِدَ الصَّوَابِ

, وَالشَّعَرَاءِ مَالَهُ خَنْسَهُ أَحْرُفِ أَتَتُ بِالْعَدَدِ فالإنشقاق والشعرا وصاد والعصرواليبي بلا إلت أَرْبَعَ لُمُ أَتَتُ عَلَى الْبَيَدَ الِي وَاثَّنَارِ فِالْأَنْعَامِ بِالتَّمَامِ اللَّهُ وْقَبْلَ اللَّعِبِ خُذْهُ لا يَفُونُ إِنَّ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ ثُمَّ الْعَنكَبُوتُ الْتَلَوُّا بِالْوَاوِيَ اخْلِي لِي النَّلَا ثَثَةٌ فِ النَّمْلِ بِلَا تَعْلِيلِ لَاجِ كَذَا أَتَتْ فِي الْكُتُب الصِّاحِ ثَلَاثَةٌ أَتَتْ عَلَى الْبَيّانِ انْصِيْنِ تِيَ ٱلْعَلَمِينِ فِي الْقُرْلَ ... في الشَّعَرَا وَسُورَةِ الْعُفِّ وِدِ وَسُورَةِ الْمُشْرِ فَالْمُ عُهُ عُهُ وِدِ خَيْسَةُ أَخْرُفِ أَتَّتُ مُبِيدَ الْقَوْلُ فِي الْهَكُسُورِ فِي الَّذِينَ فِحُودِ وَالنَّورِ مَعَ الْفَ لَدِجِ النَّنَائِ فِي الْأَحْزَابِ الطَّاءُ فِي النُهُ طَلِق ربتَ شُدِّدًا فِي تَوْبَهِ وَهُوبِهَ

يَشْعَة -ر<u>َّ وم وَالشَّعَ</u> أوال وَع الق أرب حَرُفَالِ فِي مُصَحَّحُ حُدُمُ بِ الأغراف فِي النُّورِثُمَّ الْخُجَرَاتِ مُ يِكَثُرُ الضَّاءِ فَاعْلَمُ مُ

القاتل 55 افي زُخُرُ ماً بَعُد قُا س وَأُوِّلُ الْبِكْرِبِ مَسَلَّمَنَا اللَّهُ مِرِ \_ الْخِنَدِفِ قَلَدِ ثَنَّةً أَتَتُ عَلَى الْبَيَدِ ال الق عاب وسورة التحكويرخذ بيساني لن بالكثر حَسْمَة وَغَافِر وَالصَّفِّ يَا لَمَنْ يَعْهَ مَ في الرَّعْدِ وَالنَّهُ لِ وَفَاطِرِ ثَبَتْ. في المّائدة موقاف خُذُمّالُمُ بِالضِّيِّ يَلدَّا ٱلْفَصْلِ الفي نُوجِ مَعْ تَبَّتُ يَدَا وَالَّيْ

the appropriate of the second second

و الْفَتْح وَالرِّيَّاجِ بِالتَّبْرِ فَنُدُ حَلَّامَ الْعَارِفِينَ وَاعْدَى إِرْ وَ الْمُدُفِّينُ كَذَا الْعَدِيدِ وَالْقَمَهُ ے فی سورة الصّديق والمتّنور

- 2 <del>-</del> -الأغَيْرُهَا فِي جُمُلَةِ حَوْفَار فِي الْعُقُودِ بِالْوَفَ باي اللام مَفْتردا 3 افي قَصَصِ وَسُورَةِ الْقَارُكِ الوالنك ان في الشَّقَوَّا وَطَهُ بِالْبَيْسَانِ أُوْبَعَهُ يَلسَلِيلِي ِ<u>كُرِوَالْعِمْرَانِ قُلُ</u> وَرَابِحُ فِي إِبْرَاهِيرَ قَدْ لَتَ أَرْبَعَهُ عِندَ فَوِيَّ الْمَلَهُ لِّى نَبَيْءِ قَدْ أَنَّى بِالصَّ حِيرَوا قُلَوَيَّتُ ذَاللَّعَ وقق في شورَيِّ الَّلَا عُرَافِ لاَ تُبَ كَتَبُوا بِالنَّوْرِ عَن قُرْ في التُورِ وَالتَّجْمِ كَذَاكَ ثَبَنَا. تِلفَ بَا ه در مِی القرال

proceedings of the contraction o

فحالشتتاوة في فالطروالرَّعْدِ وَالتَّنْذِي تَدُعُولَنَا فِي مَافِ السَّمَواتِ وَالْأُرْضِ يَعْتَبَرُ بتاسايلا وجدتها إحتى غشر لم وَرَابِعُ فِي يُو نُسَ فِي أَوَّلِ الْجُزْبِ وَعَدَ فَاحْمَظُهُ يَلَافِي وَكُن P في الْعَنكَبُونِ قَدْأَتَ الْوَسُورَةِ اللَّقَمَّانَ أَيْنُ وَفِي التَّغَابُنِ تَمَامُ الدِّكْرِ ابْتَدَآءُ فِي الْعَدَدُ فيكال عثرات السِّيمَان والدُّ مُن مِن الجُّدُّ

11 7 a mar is a partie displacement production of the second

وَالَّا نُبِيَا وَالنُّورِ أَيْضَا فَافُهَ السَّنَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ الْرَبَعَةُ خَوْتَ يَوْمَ الْعَرْضِ مُت وَالْحَجْ نُمَّ النَّمُ لِي إِوْزَمَرِ أَتُوْنَ يَوْمَ الْهَ وَلِ قَبْلِهِم مِن فَرْنِ قُلْ بِالْعِدَّةُ إِلْي صَادِ وَالْأَنْ عَامِر تُرْ السَّجْدَةُ مُبَيِّنَةٍ لَقَدْ أَنْتُ بِالْكَسْرِ انْلَدَ تَلْهُ فَدُحَ فَا فُهَمُ وَادْر ا و الله عُزَّابِ وَسُورَةِ الطَّلَا فِي خُذْ صَوَّا بِي مُبَيَّنَاتِ فَاصْنَبِعُ تَفْيِدِي إِنْصِ يَابِهَا مَعَ التَّشِّدِيدِ اثَّنَا فِي النَّورِ بِالِا يِّفَ ا قِ | وَوَاحِدَة فِي سُورَهِ الطَّلَاقِ في سُورَةِ الْأَعْوَانِ وَالْعِهْرَانِ | وَيُونُسَ وَحُودٍ بِالْبَيْرَانِ مَلَيكَةٌ فَاعْلَمْ بِضَيِّر التَّاي في سُورَةِ النَّهُ رِيرِ وَالإِّ سُرَاء مِن بَعْدِ مَوْتِهَا أَتَتْ مُقَيَّدَهُ إِنْ الْعَدَى بُونِ لَيْسَ إِلاَّ مُنفَّرَدَهُ المفي فلطروالنَّحْل بِالْبَيّارِ.

مَوْعِظَةً فَاعْلَمُ بِضَمِّ النَّاءِ الْزَبْعَةُ فِي مُحُكِرِ الْهِجَ فُتُتَلِفُ ٱلْوَانُ مُرِحَرُ فَارِرِ

118 อาการเกาะการเกาะการเกาะการเกาะการเกาะการเกาะการเกาะการเกาะการเกาะการเกาะการเกาะการเกาะการเกาะการเกาะการเกาะ

هَلْدَ اللَّذِي صَعَّ عَلَيْهِ بِالْوَاوِفَاحُفَ ابِصَالُوا النَّالِ بِالْقِلوجَاكِلَاهُمَا يَا قَارِي فالتَّارِعَاتِ أَيْضاً وَالنِّسْوَانِ لِقَالُور - فَإِنَّهَ إتبعر وَبَعْدَهَا فِي هُودِيَ وُمَرِيَأْ يَـ السُّجُة اللَّ رَبِّي جَامِعِ اللَّهُ شُتَاتِهِ

119<sup>7</sup>

شتراوفية الثنان فَهَذِهِ عَشَّرَةٌ بِالتَّفْسِ دِميَهُدِينِ عَلَىٰ تَرَ سِ لِيُؤْتِينَ مَنْخِ مَأْنِي تُعَلِّبَ مِنْ وَبَعُدَهَا حَرُفُ أَنِّي فِي طَلَّمَ إِنَّتَبِعَنِ عِيهَا فَلَا تَنْسَ وشورفاللآثل بهاا تنسان أَلْتُوكُ ونَو م فَمَامَا تَيْرَعُهِ التَّبِعُونِ فِيهَ أَمِا لِإِسْنَادِ إِنْ سُورَةِ غَافِرْ بِالْفِ رَادِ وَسُورَةِ الشُّورَى بِهَا الْجُسَوارِ حَذَا النُّمَنَادِ، فَوَقَافِ الْقَارِ، وَالدَّاعِ، فِي الْقَهَرِ فِيهَا النَّانِي إِنْ شِيْحًا إِنْ الْوَاحِدِ الْمَنَّانِ وَبَعْدَهَا ثَلَا ثَذُ فِي الْفَجْرِ الْحَنْنِ عِلَّكُرْمَي ، وَبَسْرِ، غَيْبِ السَّمَاوَانِ بِكَسْرِ الْبَسَاءِ إِلَّهِ فَالْحِرِ فَوْدُ بِلَد المُعَاوَاءِ غَيْبَ السَّمَوْنِ بِمَ فَيْ الْبَالِ حَرَّفَانِ قَدْ أَنَّى بِلَدَامُ يَوْلِهِ فِي الْخُهُ وَالِدِينُورَ فِي الْأَعْمُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مُمَّا فِي جُمُلَةِ الْغُرُولَ غَيْثِ السَّمَاوَاتِ مِضَمِّرِ الْبَاءِ الْلَكَ فَلَى فَعُكِمِ الْهِجَاءِ في مُودِ وَالنَّيْلِ أَنَّى وَالْكَهْفِ النَّلَانَّةُ مِن بِغَيْرِ خُلْفِ

when the a majorithment comment 120 - appear and the comment of th

أَمِ قَنْ خَلَقْنَا نُمِّ أَمِهُ قَطَعُوهُ فِي النِّسَا كَذَاكَأُ مِمِّن رُسِمَتُ فِي فُصِّلَتْ إِقِمِثْلُهَا وَلِآنَ حِبِنَ شَيِّعٌ فَصْلَ وَيْسَعُ مِنْ حُرُوفِ الصَّادِ لِيعُرِفُهَ النَّهَ اظْفِ الْهِ لَدِ ضِ الْمَامُ وَالْمُثَّى لِلْمِسْ كِينِ يَ ضْرَةَ لَلنَّعِيمِ شِرْب قَعْنَضَ إِوْلَيْسَ مِنْهُ كَهَشِيمِ الْفَعْنَظِ ر بَصْرَقَالُا اللَّهُ رُورِ تُكَّ بِضَيِيلِ لَاصِرَةً لَوَّلُهَا عَضُّولُ عِن رِبُونَ نُقَرِّبَ فُضُونَ أَمْذَ اصَّلَانَا وَكَذَاكَ , دَاحِضَةُ تَضْلِيلِ الْمَقْثُ الم الم و الضُّرُّلاضَيْرَ مَعَ أَضْعَلِنِهِ إحْدَى وَعِشْرُورَ فَذَ فَهُ بضَيِّ النَّهِ رِي وَاثْنَانِ فِي الإِسْرَابِلَا ثَلَا تَنُّهُ فِي سُورَةِ الَّاكْعُرَا فِ حَذَالَا إِنَّاصُّ فَنَذُ <u>أَيْضَاً بِهَاحَرْفَ ا</u>رِ وَالشُّعَرَا أَيْضاً بِهَاحَرُفَ تَدَنَقُفَ طَمَ قَدْ أَتَانِي

12 Things with all the control of th

وَقُلِ الْعَا قَدْ في الْبَقَرَة فَأَيْنَمَا تُوَلَّ إِ وَالنَّالِثَدْ فِي النَّوْا فهذمأ وتع في قَصَصِ وَالشُّعَرَا أَدَّا فِي الدُّخَانِ شَعَرَتَ ٱللَّا قُ فَرْدُ فِي هُودِخُذُهُ مَيَامَضُنُوفِ في يُونُسَ وَالنَّجْمِ مَشْهُورًا بِ لمخذ في النُمُوْمِنِينَ وَاحِدَهُ قَدْ رُوِيَتُ والتنكبون فيها ياعراف مُنفِّصِلاً جَاءَتُ بِلَا خِلَا

حَرْ فَارِ. فَقَالَ يَفْهُم ثَلَاثَكُ أَتَاتُ وَالنَّالِيَةِ فِي سُورَةِ الَّهُ المُرِّفِي الْأَعْرَافِ فَاكْتُبِ لَبُنَ

The comparison of the comparis

النُّنَّانِ فِي الْإَعْرَافِ وَحَرْفُ تَانِ جَلِمَ فِي في قَصَ ورة النجابة فينت 10 -01 قُلُ حَرُّفَانِ وَتَوْبَدٍّ وَالضَّفِّ تتمامه بِغَيْرِ يَاءٍ فَاحُهَ وَلْتُكْتِبِ الَّتِي أَتَتُ فِي النَّمْ فَافْهَرُ وَاسْتَ بالتاء

Francisco de la constante de l

سَنَّتَ بِالنَّاءِ قَالَ الْمَاهِرُ وَ فِي سَورَهِ لَلَّا نَفَالِ تُوَّ غَافِرُ في فَاطِرِ الْفَتِلْدَ خَمُسَمُّ بِلَا نَفَ اخْرِ سْرَكَاءَهُمْ بِفَيْعِ الْهَمْ الَّرْبَعَةُ فَلَا تَكُن مُسْتَهُ إِ أُوِّلُهَا فِي سُورِةِ الْإِنْ عُرَافِ إِوَالنَّائِيَمِ فِي يُونُسَ الْأَوْصَافِ وَالثَّالِثُمِفِي قَصَصِ مُبَيَّنَهُ وَالرَّابِعَمِ فَاطِرِمُعَيَّنَهُ دَى وَرَحْمَدَ أَتَتْ بِالْغَيْمِ السَّبْعَةُ أَحْرُفِ لِلْمُلِ النَّصِيمِ أَوَّلُهُ مْ فِي سُورَةِ الْأَنْعَ امِ إِفَافُهَ مْرَكَلَا فِي وَاعْتَبِرْ يِنظَا فِي وَالنَّانِيَهُ فِي سُورَةِ الْمُدُّعُ رَافِ إِوَا خِرِيُوسُفَ بِلَاخِ لَافِ والرَّابِعَهْ وَالْخَامِسَةَ بِالنَّمْ لِي النَّالِ وَالسَّادِسَهْ فِي فَصِي يَاخِلِي وسورة اللَّقْمَان فِيهَ السَّابِعُ فَهَذِهِ عِدَّنَّهَا بَادًا بِعُ مُوَالْفَوْزُالْعَظِيمَ فِي الْغُرْالِ اِستَّقَا أَحْرُفِ عَلَى الْبَهَالِ تَوْبَةِ قِنْ بَعْدِ رَصُوانِ أَنَّى إِنَّهِ وَنُسَ وَفِي الدُّخَانِ ثَبَدًا وفي الْتَدِيدِ ثُمَّ قُلُ وَدَالِكُ إِنْ تَوْبَدِهُ مُؤَخِّرِ مُنَالِكُ وَمِنْلَهُ فِي غَافِرِ مُحَصِّلُ لِيسَّتُهُ أَحْرُفِ فَلَا تُسْتَقَى إِلَى

The ages statistic a approduposable to a statistical court of 24 to receive conservation for

a war to go applied the

أوتعة أتت امصة خأت عَا ورية المقعارج فَهَذِهِ تَتَّتُ عَلَمَ التّلَحُوْفَان فِيُونُسَ ثَالِثُهَا وَالنَّا لِلهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ في سُورَةِ الْحَجِّ مَعَ اللَّقُمَ إِن فِي وَيُونُسَ كَذَا مِهَا اثْنَالِ وَابْنَ الدَّبِيلِ قَدْ أَنَّى بَا قَوْمِ إِنْ الْبِكُرِ وَالْإِسْرَاءِ نَّمَّ الرَّوهِ لَهُ مُعرِبِ الْبَيِّنَاتِ قُلْ حَرْفَانِ إِبِغَيْرِ مَا لِهِ جَاءَ فِي عُرِفَاعُلَمْ بِضِيرِ الْهَالِي السِتَّةُ أَحْرُفِ بِـ سُورَةِ الْعِبْرَانِ فِيهَا أَنْمَانِ إِوَالنَّمْلِ وَالْأَحْزَابِ يَاإِحُوانِي اسِتَّةُ أَحْرُفِ بِغَيْرِ خُلْفِ

Frankling on a compression of the straint of 125° to a sound we strain the second of t

حَرْفَار، عَرْفُوتِ بِالْكَسُرِ قُلْ حَرْفَانِ إِنْ سُورَهِ الْحَجِّ مَعَ الْعِمْ رَارِي بِالْفَيْمِ قُلُّ اثَّنَانَ وَجَدِئَّهُا فِي آخِ اللِّنَّا أَيْعَدُّ أَتَّكُ عَلَى الْ الْحَيِّ قَدْأَتَ إِنَّ الْمَا لِلْغَيْرُهُ رُفِّ إِلاَّ سُلَطَانِيَهُ بِرَسْمِ الثَّالِي السَّلْطَانِ فِ الْقُوْآنِ هُو يَاخَلِي إِي الْمَايِدَةُ وَالرَّعُدِ وَالتَّهُ وَلِيل وَافْكُرْحُرُوفَا زَائِدَهْ فِي الْيَاءِ خَمْسَكُ أَخْرُفِ عَلَى الْوَفَالِ ام مِن نَبَالٌ عَنْهُمْ بِلَا يلق أوا فاشتغ هَداكَ رَافِعُ السَّمَ وَهِيَ إِيتَاءِ مُ فَاعْلَمَنَّهَا تُكْرَمُ مِنْ عَانَاءُ اللَّهِ عَالِمَ فَ شُورَى مِنْ قَرَلُهُ اللَّهِ كذأأتث بالرَّسُمِ صحيحة تُجاتِثُ بِلَا ارْتِيَابِ في الْكِتَام

آءُوں وَمِنْلُهَا جَآءُو كَذَاكَ فَأَءُهِ سُورَةِ الْأَعْرَافِ الْمَادْعُ لِنَا ظِهِ وَقُلْ يَاكَافِي ف اللا لَهِ الرَّهُ اللهِ عُرَانِ فِ الرُّومِ وَالِنِّسَاءِ وَالِنَّفَ اق بِالتَّاءِ فِ سُورَةِ الْمُزِّنِ حَقَّا بِلَاامْ تِرَايِ الْأَنْعَامِ مَقْطُوعَةٌ فَاعْلَمْ مِلَا يُعَامِ وَكَتَبُوا بِالنُّونِ عَنِ مَنْ يَافَنَى فِي النُّورِ وَالنَّورِ وَالنَّورِ وَالنَّورِ وَالنَّورِ وَالنَّور يَصْرِفُهُ مِن عَن يَسَاءُ ظَهَرَ إِلَا عَن مَن نَوَلَّنِ بَعْدَ ذَاكَ شُهِرَا فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِي خُذُ فُنُونِي الْفَكَحِ عَسَاكَ أَن تَظْفَرَ بِالنَّجَاحِ وَاحْدِفْ لِيَغْشَ يَاأَفِي عَبْهُولاً ثَكَ ثَدُّ فَلَا تَكُر جَهُ ولا الوَقَالِثُ فِ تَوْبَدِ الْمَشَارِي في سُورَةِ النُّورِ وَفِي الدِّسْ وَابِ

Fill anadoming operation in intermediate processing of 127 horse the participation of the profession of the profession of

البُكْرِ وَالنِّسَاءِ وَالْأَنْعَامِ | وَالْإِسْرَا وَالْأَعْرَافِ خُذَّ يُظَّامِي وَفَصَي وَزُخُرُفِ وَالنَّبْرِ الْوَفِي الصِّتِي وَالْأَعْلَى دُونَ وَهُرِ عَلَا يَسْبِ الْقَصْرِعِشُ وَيَ أَنْتُ إِنْ عَيْرُهَا بِالْجَدِّعِ عَيْثُ سَالِمَ تُدُ أَوِّلُهُا فِي الْبِكْرِ وَالْعِمْ رَايِنِ وقاحدة في خود بالبتهار وربتها لأرستلوالكه ل وَخَمْسَةٍ عِنْهُ وَعَقِيقِ النَّمْ لَ وَالشَّعَرَافَاعُلَّهِ مَا نَصَابِ وَحَرْفِ الْعَنكَبُوتِ بِالْبَيَانِ يَاسَابِلِي عَنْ قَوْلِهِ جَنَّاتُ إِعِدْ تُهَا سَبْعُ حَكَى الرَّوَاتُ ثُلَد تُقَيِّمنُهَا لَدَى الْعِمْ رَانِ وَآخِر الْعُقُودِ بِالْبَيْ وَالرَّعُدِ وَالْبَرُوحِ وَالْمَدِيدِ إِفَهَ ذِهِ سَبْعُ بِلَا مَ زِيدِ لمبلى عَن تَحْيِهِ مِبالْمِيمِ أَرْبَعَتُ جَاءَتْ بِلَا تَوْجِ يرِ في سُورَةِ اللَّهُ نُعَامِ وَالَّهُ عُرَافِ إِوَيُولُسَى وَالْحَهُفِ بِالْأَوْصَافِ يَاسَابِلِي عَنْ وَالِدِ الْوِلْدَانِ الْعَدْ وَفَهَ فِي حَمْلَةِ الْقَرْرَانِ إِلاَّ ثَلَا تُقَالَتُ بِالْعَدِي الْحِسْورَةِ اللَّقُمَانِ تُعَرَّالُبَلَدِ

يَّ مَّتِينَّ مَ لِلْغَلُ بالحق. مربتم يرحمة مظلوقة فأتعلم الرَّومِخُذُ مَعْنَاهَا الثَّنَارِ فِي الزُّخُرُفِ لِآتَنسَاهَا ينعتت لأتطأو قفا احدت شَرُوعَ غَيْرُهَا مَوْتُوقَة أَوِّلُهَاالُمُطَ لَّمَّاتُ قَدْ بَدَثُ وَبَعْدَهَا فِي لَن تَنَالُوا خُرْمَتُ اتُنَارِ قَطْعَا فِي الَّذِيرِ - بَدَّلُوا إِ وَاللَّهُ فَضَّلَ كَذَاكَ الَّامُنَّالُ <u>ٿيئشله وَجَدْتُ فِيمِنِعْتَتِ</u> وَواحِدَهُ فِي الطُّنِي قُرُّ النَّاشِ خَمْسَةَ عَشَرْ بِالْيَا مَشْهُ ورَة أَوَلَّهَا هُدِي ٓ أَذِي ٓ وَمَوُّلَـــتَى فتقعم وضور

وَظَلَّلُنَا فِيظُلِّهِ حَرُّ في سُورَةِ النَّيْل ثَلَد نَهُ مِالْخُلُّ مَا وَهُمْ فَظَلَّتُ فَنَظَّلُّ الظَّ ا وَاحِدُ وَهُيَ إِلَى الظِّلِّ فَ لَا تُبَ وَكَالظُّلَا وَلَااظً وزُمَرِ فِيهَا اثَّنَا وَسُورَةِ الرَّحْرُ فِ فَقَلْتُهُا عَنِ الشَّيُوخِ السَّ تَلَا تَنَهُ فِي الْيُرْسَلَات

وَلَتَنُوا لَتَهَ وَا وَلَوْيُ وَاحِدُ تَمَامُ الْعَدِ فَنْقُطَةُ مِنْ فَوْقِ الشَّطْرِ تَلْ زَمْ مع مَ كَيْفَ تُوسَمُ وَمَدِّهُا بَاصَاحِ إِن رَسَمْتُهَا في الْبِكْرِ وَالْعُقُودِ بِالْيَّضَ أَلَلا تُثُمُّ عِندَ ذَوِءِ وفي الْمُنَا فِقِينَ أَرْبَعَةُ وَسُورَةِ الْعُقُودِ قُلُ فَأَرْبَعُ

فِي الْأُنْبِيَا وَالذَّا رِيَاتِ أَنَّ وَنِي اثْنَارِ. قُلُ فِي سُورَةِ النِّسُولِي فِ الْبِكُرِ ا وَجَاءَ فِي هُودٍ بِغَ يُرِنُكُ رِ يَزِيدَهُ وَفَاعْكُمْ بِنَصْبِ الدَّالِ فِي النُّورِثُمَّ فَاطِرِيَ اتَ الى يَاطَالِبَ الرَّسُولَ فِي الْفَرْرُ إِلَى إِللَّهُ مِن مَا مَا اللَّهُ عِلَى النَّوَالِينَ قِان وَرَابِعُ فِي آخِرِ الْعِدْ رَانِ وَفِي النِّسَاءِ خَامِسٌ وَسَادِس الْآيَلْنَبِسُ عَلَيْكَ مِنْهَا لاَبِس وَالْمَشْرِ وَالْفَيْحِ وَفِي الْمَدِيدِ وَاثْنَانِ كَايِنَانِ فِي الْغُقُودِ وَيُوسَفَ وَالْعَ جَوَالْفُ رُقَالِ وَسُورَةِ النَّوْبَةِ خُذْ بَيْدًا فِي يَوْمَ حُمْ مَفْضُولَةٌ مَرْفَ إِن فِي غَلْفِر وَالذَّارِيَ النَّالِي في الْمَايِدَة وَالإِسْرَا يَا فَهِيمِي مَهْدِ بِغَ يُرِيدَ الْمِيَاءَ تَرَافِي النُّنَارِ كَابِنَانِ فِي الْمُرُّافِ وَالْإِسْرَا وَالْكَهُ فِي وَطَهَ وَالزَّمَر الوسَجُ دَقِ مَعَ التَّغَابُنِ اشْتَهِ .

وَالْعَنكَبُونِ وَالْقَصَ وَالْحَجَ ثُمَّ الشُّعَرَا وَالدُّورِ ورة ألأ نعام فيها اثنان اوَتَوْبَدِّ وَهُودِ بِالْبَيَّانِ لاَ غَيْرُ يُوجَدُ عَلَى الإِطْلَاق لِيَسْ وَعْ وَأَرْسِمَتْ بِجَرِلْلُواو وَفِي الْهَمْز خِلَافٌ حَكَاهُ الرَّاون يَقُولُواْ الَّتِي بِالْوَاوِبَعُدَاللَّامِ فِي سُورَةِ الإِسْرَادِيَا غُلَامِ يَاسَالِلاَّ عَرْ فَوْلِمِ ((وَاللَّهُ الآيَهْدِ، الْقَوْمِ الْفَاسِقِينِ) تَوَاهُ وَالثَّالِتَهْ فِي تَوْبَدِ النَّالِيَ لَوْلُهَا فِي الْمَا بِدَهُ وَالشَّالِي الصِّفِ، لاَ تَنسَا هُ إِيغُفِرُ لَنَا خَالِقُنَا الْإِلاَ ثَلَاثَةُ بِالنَّصْبِ يَاإِنت يَوْمَ الدِّينِ جَاءَ فِي أَلْقُوْرَ زِ قَالِتُهَا بِالْوَاقِعَةُ يَا قَارِي وقوت هبتاريخ ٥٥/١٥/١٩٨٠ عيد الله النَّاشِر: شكري أتمر تُحادي